

## من لوا در اشمب



## أشتعب الطماع

شخصية حقيقية ، اشتهرت بالنهم والشراهة في الأكل ، يعتبره البعض أمير الطُّفيليَّينَ بلا مُنَازِع ، حيث يتسللُ إلى كلَّ مائدة أو احتفال أو عُرس فيه طعام ، دون أن يدعوه أحد أو ينتظر دَعوة من أحد ، وعلى الرَّغم من كلَّ هذا ، فقد كان اشتعب شخصية مرحة محبوبة ، تتسم كلُّ مواقفه بالفُكاهة والضيطِ ، بسبب ظرفه وخفة روحه ومواقفه الطريقة !

## أشعب الشاعر

بقلم : ا. وجيه يعقوب السيد بريشة : ا. عبد الشافي سيد إشراف : ا. حصدي مصطفى

المندون المؤسسة العربية الحديثة المديثة العربية الحديثة المديثة المدي







ـ ولكنْ كيْفَ يكتُبُ الإِنْسانُ عَنْ شَيَّءٍ لَمْ يحدُثْ بعْدُ ؟ وأضاف :

- إنَّ الشِّعْرَ الصَّادقَ هو الذي يعبِّر عَنِ الشِّيءِ بعدَ حُدُوثِهِ .





\* شكر أشعبُ صديقة الشّاعِرَ ، وانْصرَفَ في الحال ، وعكفَ على كِتابة قصيدة عَصْمَاءَ ، يصفِ فيها انْتِصارَ الخليفة على الأعْداء وما حقَّقه لأمّته من عزّة وكرامة . وأ خذ أشعبُ يغيّرُ هذه الكلِمة ويبدّلُ تلك حتَّى كانتْ قصيدَتُهُ \_ في أخر الأمر \_ رائعة الْجمال .

لَم يكُنِ الخليفةُ في حقيقة الأمر قد انْتَصَر بعد ، ولكنّه كان قد جهز جَيْشه وأرسلَه مِنْ أجْل مُحارَبة الْعَدُو ، وبالفعل فقد الْتَصر هذا الجيشُ انتصارًا هائلاً .

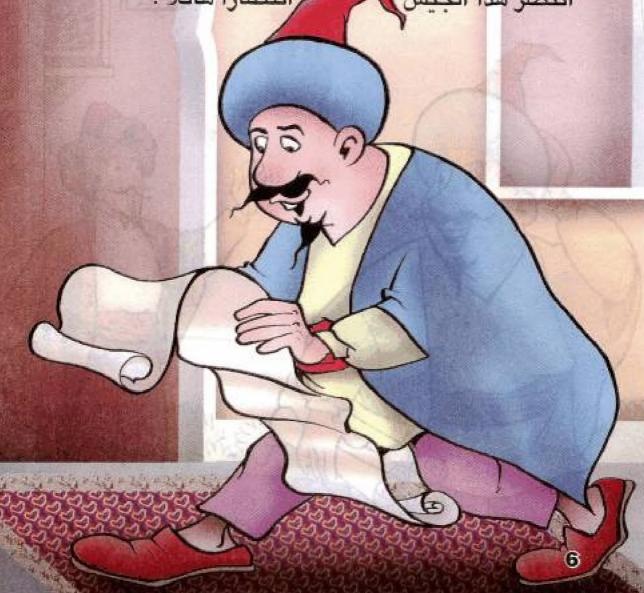



\* بدأ الشعراءُ يُنْشِدون قصائدهمْ أمامُ الخليفةِ واحدًا بعد واحدٍ ، لكن الخليفة لم يكن سعيدًا بشعرهمْ ، فقد كانت معانيهمْ مكرّرة وسطحيّة .. وعلى العكس من ذلك انتشى الخليفة وعادت إليه بهجته وهو يستمعُ للقصيدة التي كتبها أشعب ، ولم يُخف إعجابة الشديد بهذه القصيدة الرائعة ، التي يَبْدُو أن كاتبها قد اهتم بها اهتمامًا بالغًا ، وأقام معانيها على أحسن ما يكون .







\* مَرَّتِ الأَيَّامُ والشِّهُورُ ، وأَشْعَبُ تَزْدادُ مَكَانَتُهُ عِنْد الخليفةِ ، خَاصِّةٌ بِعُد القَصِيدةِ الْجميلةِ التي أَنْشَدَهَا في رِثَاءِ أُخْتِه ، وكانتُ مِنْ أَنْدَرِ القصائدِ رَوْعَةً ، وكان أشعبُ كلَّما ازدادتْ مكانَتُهُ عِنْد الخليفةِ زادَ بُغْضُ الشَّعَراء لهُ وحقْدُهمْ عليْه .

بيّت هؤلاء الشُّعْراءُ النَّيَّةَ على كَشَفْ آمْرِ اشْعَبَ ، فنطوعَ أحدُهمْ وذهب إلى أشْعَبُ في بَيْتِهِ وآخذَ يسْتَدْرِجُه في الكلامِ . سَيَالُ الشَّنَّاعِلُ أَشْتُعْبُ :



- كَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكَتُّبَ هذه القَصَائِدُ الجِيِّدةَ فَى هذا الوقْت الْقَصَيرِ ؟!

ابْتَسمَ أَشْعَبُ سَاحِرًا وقال :

- وهلُ تظنُّ أنَّنى أَكْتُبُ القَصيدةَ في هذا الزَّمنِ القَصير ؟! إنَّني أكتُبُ القصيدةَ قبل حُدُوث الحَادثَةِ حتَّى أكونَ جاهِزَا ومستَعِدًا في الوقْتِ المناسِبِ ..

انتبه الشنَّاعرُ إلى حقيقة أشعبَ فأضافَ قائلاً:

فسئرْ لى الأمْرَ اكْثَر يا اشْنعبُ ، فأنا لا أَفْهَمُ ما تَعْنيه بالضَّبْط ..

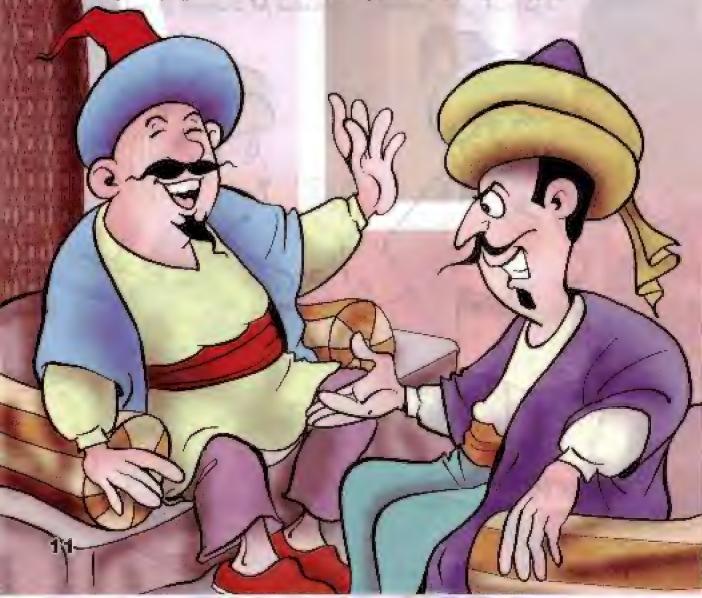

\* وفى صراحة نادرَة أجاب أشعبُ وهوَ يُشْعِرُ إلى مَجْمُوعة من الدُّفاتر والأوراق:

\_ لقد كتَبْتُ قصيدةً في رثاء احْتِ الْخليفة قبل أنْ تَمُوتَ ، لأنَّ كلُّ حيَّ سوَّف يموتُ - في يوم مِنَ الأيَّام .

وفي خُبُثِ سِال الشَّاعرُ اشْعَبَ :

- ولكن ألا تخشى من افتضاح أمرك يا أشعب ؟

لم يكنْ أشعبُ هذه اللَّبْلَةَ في كامل وغيه ، فضحكَ ساخرًا وقال : ـ يا لك مِنْ ساذج حقًا ، إِنْ المناسِنَةِ تَحْدُث ، وإِنْ لم تكنّ على أتَّمُّ الاستنبغداد لم تستنطع أن تنافس على الجائزة!









